



جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى للناشر ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م رقم الإيداع : ٢١٧٧٤ / ٢٠٠٤ الترقيم الدولى 6-589-265 (I.S.B.N. 977

## دار التوزيع والنشر الإسلامية

مصر - القاهرة - السيدة زينب ص- ب ١٦٣٦

۲۵۱ ش بور سعید ت: ۳۹۰۰۵۷۲ هاکس ۳۹۳۱٤۷۵

www.eldaawa.com Email: info@eldaawa.com



قررت إدارة المدرسة عمل رحلة لزيارة حديقة الحيوان.. فرح أحمد بهذا الأمر وقرر الاشتراك في الرحلة.. فهي فرصة عظيمة بالنسبة له حتى يرى الفيل على حقيقته.. فهو يحب الأفيال ويقرأ عنها كثيرًا.. ولكنه لم يشاهدها على الطبيعة من قبل.. وفي يوم الرحلة.. سأل أحمد عن مكان الفيل في الحديقة وذهب إليه..

ولأول مرة يجد أحمد نفسه أمام الفيل وجهًا لوجه.. ولم يكن أحد من زوار الحديقة متواجدًا عند الفيل.. لذلك وجد أحمد الفرصة مناسبة ليمكث عند الفيل بمفرده.. واقترب أحمد من الفيل.. وجعل يتحسسه بيده.. وطلب من سائس الفيل أن يسمح له بالركوب فوق ظهر الفيل.. وأخذ يحدث الفيل عما قرأه عنه من معلومات.. وكأن الفيل قد شعر بأحاسيس أحمد ناحيته.. فأطلق خرطومه



وفجأة انطلق صوت الفيل قائلاً: يبدو أنك ولد ظريف.. وتحب الأفيال.. فرح أحمد بكلام الفيل وقال: نعم يا صديقى الفيل..أعرفك بنفسى أولاً.. فأنا اسمى أحمد.. وأنا أحب الأفيال جدًا.. وأعرف عنها وعن كيفية حياتها الكثير والكثير..

قال الفيل: وهل تعرف شيئًا عن أعظم قصة فى تاريخ الأفيال ؟ اندهش أحمد وقال: أعظم قصة فى تاريخ الأفيال.. لابد أنها حكاية شائقة .. فهل تستطيع أن تحكيها لى أيها الفيل الطبيب؟

قال الفيل: إنها قصة الفيل الذي قدم به أبرهة الحبشي لهدم الكعبة.. قال أحمد: كل ما أعرفه أن الرسول على ولد في عام يسمى عام الفيل.. ولكني لا أعرف تفاصيل القصة..

قال الفيل: كانت اليمن تابعة للنجاشي ملك الحبشة.. وقام والي اليمن أبرهة الحبشي ببناء كنيسة عظيمة من الذهب،



حتى يحج إليها العرب بدلاً من أن يحجوا إلى بيت الله الحرام.

قال أحمد: يا له من رجل أحمق. أيظن أن الأمر بهذه السهولة. الكعبة هي بيت الله الحرام بناها إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل بأمر الله. وهي أول بيت لله في الأرض. فكيف يترك الناس الحج إليها ويذهبون إلى كنيسة أبرهة؟!

قال الفيل: لقد قابل العرب جميعًا ما فعله أبرهة بالسخرية والاستهزآء.. وقيل: إن رجلاً من العرب ذهب وأحدث في الكنيسة تحقيرًا لها. وإن بني كنانة إحدى قبائل العرب قتلوا رسول أبرهة الذي جاء يطلب منهم الحج للكنيسة.

قال أحمد: أظن أن هذه الأمور ستزيد من غضب أبرهة على العرب..

قال الفيل: هذا ما حدث بالفعل.. فقد عزم أبرهة على هدم الكعبة. وجهّز جيشًا جرارًا، ووضع في مقدمته



وكان جدى الفيل محمود معروفًا بقوة جسمه بحيث لو مال بجسمه على أى بنيان لهدمه في الحال.. وكان جدى الفيل مدربًا على مثل هذه الأمور.. كما وضع أبرهة في الجيش عددًا آخر من أجدادي الفيلة المدرية على مثل هذه الأمور..

قال أحمد: هذا اختبار صعب لأجدادك الفيلة ..أيها الفيل الصديق..

قال الفيل: نعم يا أحمد .. لقد كان اختبارًا صعبًا جدًا ..

قال أحمد: ولكن ماذا فعل العرب لمواجهة هذا الجيش؟

قال الفيل: عزمت العرب على قتال أبرهة .. وكان أول من خرج للقائه، رجلاً من أشراف اليمن يقال له: ذو نفر . دعا قومه فأجابوه، والتحموا بجيش أبرهة . لكنه هُزم وسيق أسيراً إلى أبرهة . ثم خرج نفيل بن حبيب الخثعمى، وحارب أبرهة ، فهزمهم أبرهة وأُخِذَ نفيل أسيراً ، وصار دليلاً لجيش أبرهة حتى وصلوا للطائف،

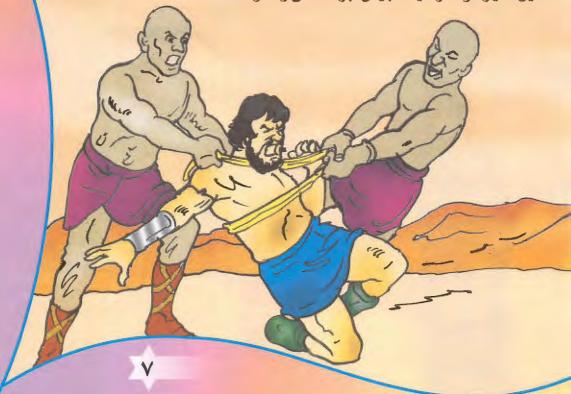

فخرج رجال من ثقيف، وقالوا لأبرهة: إن الكعبة موجودة في مكة -حتى لا يهدم صنم اللات الذي بنوه في الطائف- وأرسلوا مع الجيش رجلاً منهم ليدلهم على الكعبة، وكان السم الرجل أبا رغال، وشاء الله سبحانه أن يموت أبو رغال في الطريق.. فدفنوه في الطريق.. وكان من مر من العرب بعد ذلك يرجم هذا القبر..

قال أحمد: إنها نهاية سيئة لرجل خائن ...

قال الفيل: وفى مكان بين الطائف ومكة، أرسل أبرهة كتيبة من جنده، ساقت له إبل قريش وأغنامها التى كانت فى المراعى حول مكة.. وكان من بين هذه الأموال مائتا بعير لعبد المطلب بن هاشم، كبير قريش وسيّدها..

قال أحمد: أظن أن أخذ هذه الأموال سيزيد من حرص العرب على مواجهة أبرهة. قال الفيل: نعم يا أحمد. ولقد أرادت قريش وكنانة وهذيل وغيرهم من القبائل قتال أبرهة. ولكنهم تراجعوا لما علموه من قوة جيش أبرهة وأدركوا أنهم



قال أحمد: يبدو أن أجدادك الأفيال كانت تلقى الرعب فى قلوب الناس.. قال الفيل: هذا حقيقى يا أحمد.. وخاصة أن العرب لم تعتد رؤية الأفيال فى الحروب من قبل..

قال أحمد: وماذا حدث بعد ذلك؟.

قال الفيل: بعث أبرهة رسولاً إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد، ويبلغه أن الملك لم يأت لحربهم وإنما جاء لهدم هذا البيت، فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له فى دمائهم ! فإذا كان سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى الملك.

فلما أخبر رسول أبرهة عبد المطلب برسالة الملك، أجابه: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة. هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام.. فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلِّ بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. قال أحمد: كلام عبد المطلب يدل على أن العرب قد نفضوا أيديهم من قتال



فلم يكن عند العرب شيء يعتزون به أكثر من اعتزازهم بالكعبة ..

قال الفيل: اعلم يا أحمد أن الله - سبحانه وتعالى - لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين، ولو كانوا يعتزون بهذا البيت، ويحمونه ويحتمون به. فلما أراد أن يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرته عليه ترك المشركين يهزمون أمام القوة المعتدية.. وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام، حتى لا تكون للمشركين يد على بيته ولا سابقة في حمايته، بحميتهم الجاهلية..

قال أحمد: هذه حكمة بالغة فعلاً . فماذا كان في الأمر بعد ذلك؟

قال الفيل: انطلق عبد المطلب مع رسول أبرهة لمقابلة الملك. وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم. فلما رآه أبرهة أجلَّه وأعظمه، وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه. فنزل أبرهة عن



وأجلس عبد المطلب معه إلى جانبه، ثم قال لترجمانه: قل له: ما حاجتك؟ فقال: حاجتى أن يرد على الملك مائتي بعير أصابها لى، فلما قال ذلك، قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتنى حين رأيتك، ثم زهدت فيك حين كلمتنى! أتكلمني في مائتى بعير أصبتها لك وتترك بيتًا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمنى فيه؟

قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل. وإن للبيت ربًا سيمنعه. فاستكبر أبرهة وقال: ما كان ليمتنع منى.

قال: أنت وذاك ١٠٠ فرد أبرهة على عبد المطلب إبله.

ثم عاد عبد المطلب إلى قريش وأخبرهم بما حدث، وأمرهم بالخروج من مكة والبقاء في الجبال المحيطة بها. ثم توجه ومعه رجال من قريش إلى الكعبة وأمسك حلقة بابها، وقاموا يدعون الله ويستنصرونه، ثم ذهب هو ومن معه للجبل. قال أحمد: يبدو أن أبرهة إنسان مستكبر حقًا.. وكان لا بد أن يفهم من كلام

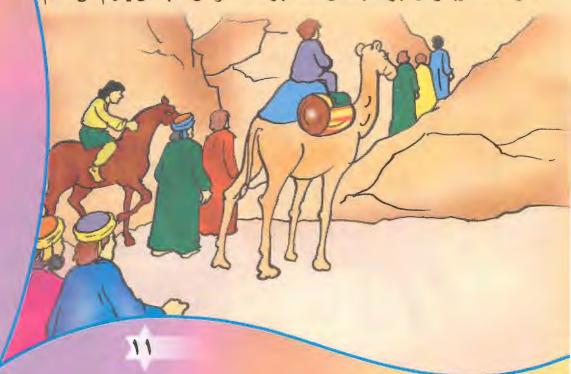

عبد المطلب أن حريه الآن أصبحت مع الله رب العالمين.. وهو لا طاقة له بمحاربة الله.. قال الفيل: لقد أعماه غروره واستكباره أن يرى الحق.. لذلك أمر أبرهة جيشه والفيل في مقدمته بدخول مكة..

وهنا جاءت اللحظة الحاسمة. فقد برك جدى الفيل محمود ولم يتحرك. وقد قيل: إن نفيل بن حبيب الذى خرج دليلاً لجيش أبرهة اقترب من جدى الفيل ثم أخذ بأذنه فقال: ابرك محمود أو ارجع راشدًا من حيث جئت ، فإنك فى بلد الله الحرام ثم أرسل أذنه. فلما سمع جدى الفيل كلامه برك فى الحال..

قال أحمد: هذا أمر عجيب وتصرف غريب من جدك الفيل.. فما الذي جعله يفعل ذلك؟ قال الفيل: لا بد أن تعرف يا أحمد أن كل مخلوقات الله سبحانه تعرف الله حق المعرفة وتطيعه وتستجيب لأمره.. ولقد فعل جدى ما فعل بناء على أمر الله له.. وقد قال الرسول على يوم فتح مكة «إن الله قد حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين»



قال أحمد: وماذا فعل أبرهة أمام تصرف جدك الفيل؟

قال الفيل: لقد جن جنونه.. وأمر حراسه أن يضربوا الفيل.. ووخزوه بالسهام.. لكنه لم يقم من مكانه. فوجّهوه ناحية اليمن، فقام يهرول.. ثم وجّهوه ناحية الشام، فتوجّه.. ثم وجّهوه جهة الشرق، فتحرّك.. فوجّهوه إلى مكة فَبَركَ.. فجدى الفيل يستجيب لهم إذا وجههوه لأية ناحية غير مكة. فإذا ما وجهوه ناحية مكة.. فإنه لا يستجيب إلا لأمر الله..

قال أحمد: الله أكبر . الفيل الضخم أقوى أسلحة أبرهة أصبح لا يأتمر بأمره . إنما يأتمر بأمر الله خالقه وخالق كل شيء . .

قال الفيل: وفي هذه اللحظات الحاسمة. امتلأت السماء بجماعات كثيرة من الطيور.. مع كل طائر منها ثلاثة أحجار: حجر في منقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدًا إلا هلك. فتركتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة..



وكل منهم يحاول الفرار.. وأخذوا يبحثون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن .. فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته:

أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب قال أحمد: حقًا.. وما يعلم جنود ريك إلا هو.. ولكن ماذا كان من مصير أبرهة؟ قال الفيل: لقد أصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يتساقط لحمه قطعًا صغيرة تلو الأخرى، حتى وصلوا إلى صنعاء، فما مات حتى انشق صدره عن قلبه.. قال أحمد: أنا أرى من خلال ما حكيت لي من أحداث يا صديقي الفيل أن الله سبحانه لم يقدر لأبرهة وجنوده أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة..حتى والشرك يدنسه، والمشركون هم سدنته، ليبقي هذا البيت محررًا من سلطان المتسلطين،



مصونًا من كيد الكائدين.. وسيظل هذا الأمر دائمًا هو شأن الله سبحانه مع بيته وحرمه..

قال الفيل: ولقد أصبح ما حدث لأبرهة وجيشه آية من آيات الله سبحانه.. وبقيت القصة ماثلة في أذهان العرب جميعًا.. ولما نزل القرآن الكريم تحدث عن هذه القصة في سورة سماها سورة الفيل تكريمًا لجدى الفيل الذي امتثل لأمر الله سبحانه.. ولتكون القصة كذلك رادعًا لكل من تسول له نفسه أن يمس بيت الله الحرام، أو مقدسات الله بأى سوء.. وتأكيدا لهذه المعاني شاء الله سبحانه أن يولد رسوله الكريم محمد وهي هذا العام الذي شهد هذه المعجزة الكبرى.. قال أحمد: أظن أن مولد الرسول الكريم وهي هذا العام له دلالة أخرى وهي أن ما حدث يعتبر إيذانًا ببداية عهد جديد.. هذا العهد سيكون على يد المولود العظيم محمد المعلم الم

قال الفيل: ولا تنس كذلك يا أحمد أن الله سبحانه امتن على قريش بهذا الحدث



العظيم وعدها من أعظم نعمه عليهم، ولذلك قال الله سبحانه في سورة قريش والتي تأتى عقب سورة الفيل في المصحف الشريف:

﴿ لِإِيلافِ قُرَيْشِ ( ) إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَاء وَالصَّيْفِ ( ) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ( ) الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن ْخَوْف ﴾ "سورة قريش" فقد كان لحادث الفيلَ أثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند العرب في جميع أنحاء الجزيرة وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش، مما ساعدهم على أن يسيروا في الأرض آمنين.. حيثما حلوا وجدوا الكرامة والرعاية.. وكفلت حرمة البيت لجيرانه الأمن والسلامة في حياتهم وتجاراتهم، وفتحت أمامهم أبواب الرزق..

قال أحمد: شكر الله لك يا صديقى الفيل. فلقد قضيت معك وقتًا ممتعًا أفدتنى فيه كثيرًا.. وسأظل دائما أذكرك وأذكر جدك الفيل محمود بكل خير.



## قصص الحيوانات والطيور في القرأن









قصص القرآن الكريم أحسن القصص وأجملها وأمتعها ، كما أنه ملىء بالعظات والعبر والحكم .

وفى القرآن الكريم قصص كان لبعض الحيوانات والطيور فيها ذكر ودور نقف معها فى هذه السلسلة وقفات تأمل ودراسة نتعلم منها ونستفيد من أحداثها ، ونستلهم مقصودها ، ونقدمها لفتياننا وفتياتنا نماذج حية واقعية لمعان نتمنى أن نراها فى أنفسنا .

كما أن وراء ذكر هذه الحيوانات والطيور معنى آخر ينبغى أن نلتفت إليه وهو أن الله سبحانه يريد أن يعلمنا أن هذا الكون بما فيه من نبات وحيوان وجماد وطيور منقاد نحكمه ومنفذ لأوامره ومسبح بحمده ( تُسبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فيهِ مَنْ وَإِن مَن شَيُء إِلاَ يُسبَّحُ بحمَده ولَكِن لاَ تَفْقَهُونَ تَسبيح بحمَهُمْ إِنَّهُ كانَ حليها غُفُورًا) (الإسراء: ٤٤)

فهيا بنا نقرأ ونتعلم

الناشر



الهدهد الأمين



